ويقول سبحانه بعد ذلك :

وَهُو اللَّهِ مَا أَنْفَأَ جَنَّانٍ مَعَمُ وَمَنْتِ وَغَيْرُ مَعْمُ وَشَنْتِ وَٱلنَّخْلُ وَالزَّرْعَ بُغْنَلِفًا أَكُلُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّاتَ مُنَشَكِبًا وَغَيْرَ مُنَشَكِبًا فَعَيْرَ مُنَشَكِبًة صَعُلُوا مِن تَسْرُوهِ إِذَا أَثْمَرُ وَ مَالثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَمُولَا تَسْرُوهِ إِذَا أَثْمَرُ وَ مَالثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَمُولَا تَسْرُوهِ إِذَا أَثْمَرُ وَ مَالثُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَمُولَا تَسْرُوهِ إِذَا أَثْمَا لَهُ مُنْ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُسْرِفِينَ

وقول الحق : و أنشأ ؛ أى أوجد على إبداع لم يسبق له مثيل فلم يكن هناك تماذج توضيحية تدل الله سبحانه ، وإنما ابتدأها على غير مثال سابق ؛ لأنه لا يوجد خالق مسواه . والحالق إذا لم يكن هناك سواه من شريك أو ند فإنه حين يخلق إنما ينشىء خلقاً على غير نظام أو مثال كان قد سبقه .

وكلمة ، جنات ، تؤدى ما نعرفه من المكان المحدد الذي يجمع صنوف الزروع والثمار بما نفتات ، وبما نفكه به ، وتسمى جُنّة وتسمى جُنّات ؛ لأن المادة كلها تدل على الستر وعلى التغطية ، ومنه الجنون لأن فيه ستراً للمقل ، ومنها الجنّ لأنهم مستورون عن رؤية العين ، وكذلك ، المِجَنّ ، لأنه الذي يستر عن الإنسان طعنات الخصم .

والجُنّة هي المكان الممثل، بالزرع والثمار وتعلو الاسجار فيه وتكثف وتلتف أغصانها وفروعها بحبث تستر من يكون بداخلها وتستره أيضاً عن بفية الأمكنة به لأنه لا حاجة له إلى الأمكنة الاخرى ا ففي الجُنة كل مقومات الحياة من غذاء وفاكهة ومرعى ، وماء وخضرة ومتعة ، وفيها كل شيء . كما تسمى البيت العظيم المكتمل الذي يضم ويشتمل على كل الموافق «قصراً » لأنّه قَصَرك عن أي مكان سواه ؛ لأن فيه الأشياء التي تحتاج إليها كلها ، فلا تحتاج إلى شيء بعده .

﴿ وَهُو الَّذِي أَنشَا جَنَّت مُعْرُونَسُنت . (11) ﴾ [سورة الأنمام]

ومادة العوش تدل على العلو ، ومنه قبل للسقف اعرش، ويطلق العرش أيضاً على السرير ؛ مثل قوله الحق: (ورفع أبويه على العرش).

ويطلق العرش على الملك مثل ثوله الحق: (ولها عرش عظيم).

كل ذلك بدل على «العلو» وقوله الحق هنا: « معروشات وغير معروشات» ،
أى أن الزرع من نوع العنب ، حين نعنى به نجعل له القوائم والقواعد التي يقوم عليها ؛ لأن امتداد أغصانه الليئة لاتنهض أن تقوم وحدها ، ولكن هناك نوع أيضاً يقوم وحده نسميه العنب الأرضى ، وكأن الكلام فيما يختص بالكرم . أى: أنك إذا مانظرت إلى الزرع الذى لاساق له كالبطيخ ، وكالشيسام ، وكالكوسة ، وكل الزروع التي ليس لها ساق تجدها مفروشة في الأرض أى غيرقائمة على قواعد وقوائم وعروش ، وإن كنا الآن تحاول أن ترفعها لنعطي لها قوة الإنتاج . والكلام جاء على ماكان موجوداً عند العرب أيام بعثة النبي على (وهو المذى أنشأ جنات معروشات والنخل والزرع) . والزرع يطلق ويواد به مانقتات به من الحبوب .

و مُخْتِلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْرُنَ وَالرَّمَانَ مُتَعْسَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشْسَبِهِ . . (33) ( اسورة الأنعام ) وحين ننظر إلى هذه الآية نجد أنه قد سبقتها آية فيها كل هذه المعانى يقول سبحانه :

﴿ وَهُو اللَّذِى أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَجُنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَاخْرَجْنَا مِنهُ خَصِواً نُخْرِجُ مِنْهُ حَبَّا مُنهُ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ نُخْرِجُ مِنْهُ حَبّا مُتُواكِا وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنُوانَ دَانِيَةٌ وَجَسَّتُ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ لَغُومٍ وَاللَّهُ مُن وَيَتْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمُ لِآيَاتِ لِقُومٍ وَالرَّمَانَ مُلْمَتِها وَغَيْر مُنشَسِهِ الظُّرُوا إِلَىٰ تُمَوْهِ إِذَا أَنْهُو وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لِآيَاتِ لِقُومٍ لِوَالرَّمَانَ مُلْمَتِها وَغَيْر مُنشَسِهِ الظُّرُوا إِلَىٰ تُمَوْهِ إِذَا أَلْهُو وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَآيَاتِ لِقُومٍ لِمَا أَلْمُونَ وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَا يَاتِ لِقُومٍ لِذَا النَّامِ اللَّهِ مِن اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَّبْعَةِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَا يَاتِهُ مِنْ اللَّهُ مُوالِقًا إِنَّا اللَّهُ مُن وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآيَاتِهِ اللَّهُ مُن وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُونَ وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِآيَاتِهِ إِنَّا لَهُ مُن وَيَتَّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُم لَا اللَّهُ عَلَيْهِ إِنَّا لَهُ مُنْهِ مُ اللَّهُ مِنْ وَيَتّعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لِلللَّهُ مُنْهِ إِنَّا لَوْلِينَامِ لَاللَّهُ مُنْ وَلِي اللَّهُ مُن وَاللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَواللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مُنْ وَلَا أَلْهُ مُنْ وَلَّهُ وَلَالًا إِلَّا لَا لَكُمْ وَلِي اللَّهُ فَي وَلِكُمُ لِللَّهُ لِلَّهُ مِلَّالًا مُنْ اللَّهُ فَيْ فَاللَّهُ مُنْ وَلَّالًا لِي اللَّهُ فَا أَلَّهُ مُنْ وَلِي اللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لَا لَا لَهُ مُنْفِقُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَقَلْمُ مُنْ مُنْ اللَّهُ فَلَى اللَّهُ فَالْمُالِقُولُواللَّهُ مِنْ إِلَّا لِي مُلْكُولًا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولًا أَلْمُ مُواللَّهُ مِنْ الللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ أَلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ أَالِكُولُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلَالِهُ مُنْ أَلِي اللَّهُ مُنْ إِلَّا أَلْمُولُولُ مِنْ الللَّهُ مُنْ أَلِي الللَّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ الللّهُ مُنْ أَلِي الللّهُ مُنْ أَلِن مُنْ الللّهُ مُنْ أَلِي اللللّهُ اللللللْمُولِ اللللْمُ الللّهُ مُلْكِلِّلْ أَلْمُ لِللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ ا

### 9141V90+00+00+00+00+0

وبعض الناس بجاولون نقد القرآن فيقولون : إنه يكرر المعانى الواحدة ؛ لأنهم لا يمتلكون فطئة أن المتكلم هو الله ، وسبحانه يتكلم في كل شيء لأمر حكيم ، فهو هنا يتكلم عن هذه الأشياء كدليل على الخالق ووحدانيته بدلبل أنه ذيل الآية بقوله : (إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون) ، ولكن الكلام في الآية التي نحن بصدد خواطونا عنها قد جاء بقصد الحديث عن الانتفاع بها فيقول :

## ﴿ كُلُواْ مِن تُمَرِهِ مِ إِذَا أَنْهُمُ وَمَا تُواْ حَضَّمُ يُومَ حَصَادِهِ ١

(من الآية ١\$١ مورة الأنعام)

ولائك أن استفامة العقيدة بالإيمان بالإله الواحد تحتاج إلى الدليل أولاً ؛ لأن فائدتها أشمل ، وأعم ، وأعمق ، وأخلد من الأكل ، لأن الأكل قصارى ما فيه أنه يقوتنا هذه الحياة ، ولكن الأدلة الأولى تعطينا الثواب الباقي والنعيم المقيم ؛ لذلك فالآية الأولى متعلقة بالدليل ، وهذه الآية متعلقة بالانتفاع ، وهنا نلاحظ أنه قال : وكلوا من ثمره إذا أثمر ، ، وفي هذا إباحة لتناول الأشياء منه قبل أن تنضج دون أن يترتب على ذلك لون من الضرر وإلا عالجناها بما يزيل وينفى عنا الضرر ، فإذا ما وجلت ثماراً لم تنضج لك أن تأكل منها ، ولم يجعل الحق لنا حرجاً فيها نحرث وتبلر ونروى ولكن الله سبحانه هو الذي يزرع ونحن نأكل منه ، ونجد أهل الريف يشوون اللوة قبل أن تنضج ويقول سبحانه : ( وأنوا حقه يوم حصاده ) .

لقد قالوا إن الآية مختصة بما يُحصَد وهي الزروع ، أما الأشياء التي لا يقال فيها : حصد فهي خارجة عن ذلك مثل الفواكه ، لكن الإمام أبا حنيفة يرفض ذلك ويرى : أن كل ما تنبته الأرض ينطبق عليه هذا النص ؛ لأنه لا يصح أن تأخذ معنى الحصاد على العرف ، ولكن بفهم اللغة .

ما معنى الحصاد فى اللغة ؟ . الحصاد فى اللغة الفطع ، فحينها تفصل الشعرة المطلوبة فهذا هو الحصاد . ولكن يوم الحصاد للحبوب ؛ تكون الغلال فى السنابل ، ويرى الإمام أبو حنيفة أن تعطى من البداية لمن حضو القسمة ، وكذلك حينها تدرسه وتذريه تعطى ، وعندما تغريل الحبوب أعط أيضاً ، ويبتدى الحصاد من ساعة أن تكيل ، وما تقدم غير محسوب ، ما تأتيه من الحق يوم حصاده هو غير المفروض ؛ لأنه لم يفل الحق المعلوم ، وفى هذا اتساع لدائرة امتداد الحير إلى غير الزارمين .

### الْخَوْقَالِلْمُوَقَالُ ١٩١٦هـ ١٩٦٥ ع ١٩٦٥ ع ١٩٥٥ ع ١٩٥٥ ع ١٩٥٥ ع ﴿ وَلَا تُشْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لِانْجُبُ الْمُشْرِفِينَ ﴾

(من الآية ١١ سررة الأنعام)

والإسراف هو مجاوزة الحد، والبعض قد فسر الإسواف بالزيادة فقط، ولكن الحقيقة أن أى تجاوز للحد زيادة أو نقصاً يسمى إسرافاً ؛ لانه ماخوذ من « سرف الماء » ، وهو أن يُطلق الماء ويذهب في غير نفع ، وسيدنا مجاهد يقول : لو أن للإنسان مثل جبل أبي قبيس ذهباً ثم أتفقه في حل ما عُدُّ سرفاً ، ولو صرف دوهماً واحداً في معصية يعد سرفاً .

إذن قمعنى : « ولا تسوفوا » أمران اثنان بمعنى لا تتجاوزوا الحدرد التي شرعها الحق فتستعملوا هذا في معصية ، أو لا تسرفوا في أن تعطوا للفقير أقل بما يستحق .

وكان حاتم الطائى كوبماً جداً ، وقعدوا يلومونه على هذا الكرم ، فقال واحد له : لا خير فى السرف . رد عليه فقال له : ولا سرف فى الحير . أى أنه مادام فى الحير قلا يكون سرفاً.

وإذا كنا سناخذ الأمر على المعنيين الاثنين: النقص والزيادة ، فيا المانع أن نعطى للفقير أكثر ؟ . ويحكى الأثر أن أناساً قد تأخذهم الأريحية والنشاط للبلل والعطاء ساعة برون كثرة غلنهم ، وما أفاء الله عليهم من ربع أرضهم . إنهم يعطون الكثير مثلما عمل ثابت بن قيس ، وكان عنده خسون تخلة وجزها وأعطاها كلها للفقواء ، ولم يترك لأولاده شيئاً . فلما رُفِع الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له : أعط ولا تسرف ، لماذا ؟ خافة أن تحتاج بعد ذلك إلى ما أعطيت فتندم على أنك أعطيت .

ويقول الحق بعد ذلك :

### 0111100+00+00+00+00+00+0

وبعد أن تكلم مبحانه عن نعمه علينا في الزراعة ونعمه علينا في الماشية قال: «ومن الأتعام»وهي الإبل والبقر والغنم ، «حمولة» والحمولة هي ألني تحمل ، فيقال: « فلان حَمول»أي يتحمل كثيراً. والحق يقول:

﴿ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَد لَّمْ تَكُونُوا بَسْلِعِهِ إِلاَّ بِسْقِ الْأَنفُسِ . . ٧٠ ﴾

[سورة النحل]

والذي تحمله فوق ظهرها يسمى الحُمُولة ١ . ولللك نقول عن السيارة التي تنتقل الحمولة كذا طن ١ . (ومن الأنعام حمولة وقرشاً) .

والإبل نحمل عليها الرحال ، وكل متطلباتنا ، وقفر شاا امعناها : مقابل المحمولة . فالحمولة هي الشتدة التي تقوى على أن تحمل ، وكل ما لا يستطيع الحمل لصغره ، أو لأنه لم بعد لذلك ، إذا ما نظرت إليه نظرة سطحية تجد، وكأنه فارش للأرض . أو الومن الاتعام حمولة ا ؛ وهي التي تحمل متاعكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الانفسس ، و وفرشا ، أي ومن ما تتخذون منه فرشاً بأن نسبح من وبره وصوفه وشعره ما نقرشه .

﴿ وَمِنَ الْأَنْعَلَىمِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمًّا رَزْقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَشْبِعُوا خُطُوْتِ الشَّبْطَلَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَلَوْ مُبِينٌ (12) ﴾ [سورة الأنعام]

وفي الحديث عن الأنعام ، جاء بالحمولة والفرش ويأتي أيضاً بسيرة الأكل ؛ لأننا نأكل لجمها وألباتها ومشتقات الألبان كلها ، وهكذا تتعدد المنافع ، فهي تحملنا ونأخذ من أصواقها وأوبارها وشعورها الفرش ، والوبر وهو شعر الجمال، والصوف وهو شعر الغنم ، وشعر الماعز يتميز بلمعة وانفصالية بين شعيراته .

ونلحظ أنه سبحانه قال في الآية الأولى: «كلوا اوفي الشائية: «كلوا» ؛ لأن ذلك جاء بعد الكلام عما حرمو، على أنفسهم من أرزاق الله في الأرض، فكان ولابد أن يؤكد هذا المعنى ، ويوضح: إن الذي خلق هو الله ، والذي كلف هو الله ، فلا تأخذوا تعليلاً لشيء ولا تحريماً لشيء إلا ممن خلق وممن كلف .

(كلوا ممارز قكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين).

الشيطان هو الذي يوسوس لهم بالمخالفة لمنهج الله ، وعداوة الشيطان ظاهرة . فإذا ماكنت العداوة سابقة ، فقد أنزل آدم وحواء من رنبة الطاعة إلى رتبة المعسية وجرأهما على للخالفة فخرجا من الجنة ، كان من الواجب أن تحتاط في قبول هذه الوسوسة .

ثم يفصل الحق لنا الأنعام التي نتخذها حمولة ، أو نأخذ منها فرشاً فقال :

﴿ ثَمَانِيَةَ أَزُوكِمْ مِنَ الطَّكَأَنِ آثَنَانِ وَمِنَ الْمُكَأَنِ آثَنَانِ وَمِنَ الْمُعَزِ آثَنَانِ أَنْ الْأَنْفَيَنِ الْمُعَزِ آثَنَانِي أَمُ الْأَنْفَيَنِ مَلَى الْأَنْفَيَنِ مَلَى الْأَنْفَيَةِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْفَيَةِ فَي مِعِلْمِ أَمَّا الشَّنَانِي فَي مُولِي بِعِلْمِ أَمَّا الشَّنَانِي فَي مُولِي بِعِلْمِ أَمَّا الشَّنَانِي فَي مُولِي بِعِلْمِ أَمَّا الشَّنَانِي فَي مُؤلِي بِعِلْمِ أَمَّا الشَّنَانِي فَي مُنْفِي فِي المُحْمَدِ فِينَ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِي اللْمُعَلِي الللْمُ اللللْمُ الل

وكلمة أزراج ، جمع زوج ، والزرج ايطلق على الشيء معه مايقارنه مثل ازوج النعل ، ونحن في أعرافنا نأخذها على الاثنين ، لكنها في الأصل تطلق على الواحد ومعه مايقارنه ، إلا أنه إذا لم يكن هناك فارق بين الاثنين بحيث لايتم الانتفاع بأحدهما إلا مع الآخر ولكن لاتميز لأحلهما على الآخر كالجورب مثلا ، ففي مثل هذا نستسمح اللغة في أن نسمى الاثنين زوجا ، لكن إذا كان عناك علاف بين الاثنين لانقول على الاثنين: زوج ،

والذكر والأنثى من البشر ، صحيح أنهما يقترنان في أن كل واحد منهما إنسان ، لكن للذكر مهمة وللأنثى مهمة مختلفة. أما الجوارب فكل فردة امنها نضعسها في أى قدم لأنه فارق بينهما ، إذن كلمة فزوج الطلق ويراد بها الشيء الواحد الذي معه ما يقارنه. والحق يقول :

﴿ السَّكُنَّ أَنْتَ وَزُوجُكَ الْجَنَّةُ . . ( ﴿ ﴾

### 01/1/100+00+00+00+00+00+0

وكلمة « زوج «هنا أطلقت على حواء ؛ فأدم زوج وحوا» زوج ، والحن هو القائل:

﴿ وَأَلَّهُ خَلَقَ الزَّوْجِيْنِ الذَّكُرِ وَالْأَنثَىٰ ٢٠٠٠ ﴾

ولم يقل عن الاثنين: إنهما ازوج اوإلالقال: خلق الزوج الذكر والأثثى، إذن فكلمة ازوج تطلق على واحد معه مايقارته ، مثلها كمثل كلمة السوأم وهي لاتقال للاثنين ، بل نقال لواحد معه آخر ، لكن الاثنين يقال لهما : ترأمان .

هِ قُمَّتُ بِيَةَ أَزُواجٍ مِنَ الضَّانِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ . . (١١٠) ﴾ [ سورة الانعام]

و «من الضأن اثنين» أى ذكرها وأنثاها فتسمى الذكر كبشا والأنشى و نعجة». ومن المعز اثنين ، والذكر نسميه «تيساً» ، والأنثى نسميها «عنزة» ، وبللك بكون معنا أربعة ، ومن هنا نفهم أن الزوج مدلوله فرد ومعه مايقارنه .

و . . قُلُ عِالذُكرَ أَن حَرَّمَ أَمِ الأُنتَيْنِ أَمَّا اصْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الأُنشَيَّنِ نَبِتُونِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمُ صَسْدَقَينَ ( 137 ) ﴾

ومادمتم أنتم تحرمون وتحللون ، وتقولون: إن هذا من عندالله فقولوا لنا أحرم الذكرين أم حرم الأنشين؟ ولا يجلون جواباً ؛ لأن سبحانه لاحرم هذا ولاحرم ذاك ، ولذلك أبرزت المسألة إبراز الاستفهام ، والشيء إذا أبرز الاستفهام فيمعنا، أنه أمر مقرر بحيث إذا سألت الخصم لا يقول إلا مانتوقعه ، واسمه السؤال أو الاستفهام التقريري . ويقول الحق : « نبتوني بعلم إن كنتم صادقين "أي أخبروني بعلم ذلك في النحريم إن كنتم أهل صدق ؛ لأنكم لستم أهلاً للتحريم " أي يحرم ويحلل من خلق وشرع . فإن كان عندكم علم قولوا لنا هذا العلم .

ثم يأتي الحق يخبر الأربعة الباتية من الأنعام فيقول:

وَمَن الْإِيلِ الْمَنْ يَنِ وَمِن الْبَقْرِ الْمَنْ يَنْ قُلْ مَا اللّهُ الْمَنْ يَنْ قُلْ مَا اللّهُ مَن الْمَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ومن البقر اثنين: ذكر وأنثى أيضاً، والذكر من البقر نسميه ثوراً، ويخطئ بعض الناص في تسمية الأنثى من البقر و بقرة »، إن البقرة اسم لكل واحد منها: للذكر والأنثى ، والناه في بقرة للوحدة ، واسم الأنثى و ثورة » الارمن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل الذكرين حوم أم الانثيين » أنتم تقولون: إنكم لم تتبعوا رسولاً ، وكنتم على فترة من الرسل ، ولم بأت لكم رسول ، إذن فلا تحريم إلا من الله ، ولا يبلغكم تحريم الله إلا عن طريق رسول . بل أكتم شهداء سالة التحريم ، أى اشاهدتم ديكم ورأيتموه حين أمركم بهذا التحريم ، أم أنتم الأنبياء ؟ . إنكم تتعملون ربكم ورأيتموه حين أمركم بهذا التحريم ، أم أنتم الأنبياء ؟ . إنكم تتعملون الكذب على الله الإضلال الناس . إذن ، فالحق لا يهدى من يظلم نفسه ويظلم الناس .

ويقول سبحانه بعد ذلك :

وَ اللَّهُ ال

# ●FEVEOO+OO+OO+OO+OO+O

## 

والحق سبحانه وتعالى قد تكلم عن التحريم في آبات كثيرة ؟ فهناك الآية التي قال مها :

وَالْمُنْخُنِفَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُعْرَدِيَةُ وَالدُّمُ وَلَحُمْ الْحِنزِيرِ وَمَا أَهِلُ لِغَيْرِ الله به وَالْمُنْخُنِفَةُ وَالْمُوقُودَةُ وَالْمُعْرَدِيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكُلُ السِّعُ إِلاَّ مَا ذَكَيْنُمُ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَب . . (1) ﴾

وهذا في الآية التي تحن بصدد خواطرنا عنها نجد الحصر في أربعة فقط ، فيقول مسحانه:

﴿ قُلَ لِهُ آجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن يَكُونَ مَيْنَةً أَوْ دَمَا مُسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنْهُ وِجُسُ أَوْ فِسُقًا أَهِلُ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ . . (عَنَكَ ﴾ [سورة الانعام]

فكيف يتفق هذا النص مع النص الأعر؟!

من يقول ذلك نقول له: أنت لاتفرق بين إيجاز وإطناب ، ولاتفرق بين إجمال وتفصيل ؛ فالذي تُرك في هذه الآية داخل في المينة ؛ لأن المنخنقة والمعتردية والتعليمة وماأكل السبع ، والذي ذُبح على النصب وما أهل به لغير الله موجود وداخل في كلمة «المينة».

ثم: من قال: إن القرآن هو المصدر الوحيد للتشريح ؟ النشريع أيضاً لرسول الله على :

## 

﴿ وَمَا آتَسْكُمُ الرُّمُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَسُكُمْ عَنَّهُ فَالنَّهُوا .. ٧٠ ﴾ [سورة الحشر]

فلاتقل إن المحرمات فقط محصورة في هذه الآية لأن فيه محومات كثيرة ، بدليل أن الله مرة يُجملها ، فيحرم علينا الخبائث ؛ فكل خبيث مُحرم ، وقلنا من قبل : إن الدم المسفوح مُحرم ، والدم المسفوح هو السائل الذي ينهال ويجرى وينصب ساعة الذبح ، وهل هناك دم غير مسفوح ؟ نعم ، وهو الدم الذي بلغ من قوة تحاسكه أن كون محضواً في الجسم كالكبد أو الطحال ، ولذلك يقول الرسول على : «احلت لنا ميتنان ودمان : قاما الميتنان فالحوت والجراد ، وأما الدمان فالكبد والطحال ، وفي رواية أخرى : السمك والجراد .

وعلى منطق التحويم للميتة والدم كان لابد ألا نأكل الميتة من السمك و لاالكيد والطحال ، ولكن الله أحل لنا السمك و الجراد والكبد والطحال لانها لاتفسر الجسم ، فالسمك و الجراد ليس لهما نفس سائلة أي دم يجرى ؛ فإذا ماذبحنا أحدهما لايسيل له دم ، أما الكبد والطحال فهما من دم وصل من الصلاحية أنه يكرن عضواً في الجسم ، و لايتكون عضو في الجسم يؤدي مهمة من دم فاسد ، بل لابد أن يكون من دم نقى .

والحق الذي شرع يقدر الظروف المواتبة للمكلّفين ، وقد تمر بهم ظروف وحالات لايجدون فيها إلا الميئة ، وهنا يأكلون أكل ضرورة على قدر دفع الضر والجوع. لكن على المسلم ألا يملا بطنه من تلك الأشياء.

﴿ . . فَمَنِ اصْطُرُ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادِ فَإِنَّ رَبُّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (١٤٠) ﴾ [سورة الانعام)

وأنواع الإضطرار: ألا تجد ما يؤكل من الحملال ، أو أن يكون ما يوكل من الحملال موجوداً إلا أن هناك من يكرهك على أن تأكل هذا المحرم ، فالإكراه داخل في الاضطرار ، والاضطرار يحملك ويدفعك إلى أن تمنع عن نفسك الهلاك ، (١) رواه ابن ماجه والحاكم والبيهتي عن ابن مس .

### عن المعلل

### 

فتأخذ من طعام حتى تقتات فلا تموت من الجوع ، فإذا كان الله قد أباح لك أن تأكل من الميتة في حال مظنة أن تموت من الجوع فسمالك من الإكراه بالموت العاجل ؛ إنه أولى بذلك ؟ لأنه سبحانه هو الذي رخص، وهو الذي شرع الرخصة ، ومعنى ذلك أنها دخلت التكليف ؛ لأن الله يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزائمه ، ومادامت قد دخلت في دائرة التكليف فهنا يكون الغفران والرحمة .

ويقول الحق بعد ذلك :

وَمِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْغَنْدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا وَمِنَ ٱلْبَعَرِ وَٱلْغَنْدِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوِالْحَوَا بَا أَوْمَا الْخَتَاطَ بِعَظْمِ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوِالْحَوَا بَا أَوْمَا الْخَتَاطَ بِعَظْمِ مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَا أَوْالْحَوَا بَا أَوْمَا الْخَتَاطَ بِعَظْمِ مَا حَرَيْنَا هُمُ وَيَعْمَ مَا إِنَّا لَصَالِقُونَ اللهُ مَرْبُنَا هُمُ وِيعْنِي مَ وَإِنَّا لَصَالِقُونَ اللهُ مَنْ اللهُ ا

هذا يأتي الحق بالتحريم الثاني ، وهو التحريم للتهذيب والناديب ، مثلما قال من قبل:

﴿ لَبِطَلُم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبُسْتِ أُحِلِّتْ لَهُمْ .. ( عَلَى ﴾ [ سورة النساء ]

ف الطُفُر، هو ما يظهر عندما ننظر إلى أقدام بعض الحيوانات أو الطيود الهناك حيوانات نجد تشفق إصبعها ظاهراً والأصابع مفصلة ومنفرجة بعضها عن بعض ، فهذه ليست حراما عليهم ، ونوع آخر نجد أصابعها غير مفصولة رغير منفرجة مثل الإبل ، والنعام ، والبط ، والأوز وهي ذو الظفر . فكل ذي ظُفُر حرم على اليهود ، وقد حرم عليهم لا لخبث وضور في المأكول ، ولكن تأديبا لهم لأنهم ظلموا في أخذ غير حقوقهم ؛ لذلك يحرمهم الله من بعض ماكان حلالا لهم ؛ فالأب يعافب ابنه الذي أخذ حاجة أخيه اعتداه ؛ فيمنع عنه المصروف ،

### 0C+00+00+00+00+00\*0

والمصروف في ذاته ليس حراماً ، ولكن المنع هنا للتأديب. والحق هو القائل: ﴿ فَبِطَالُم مِنَ الْدِينَ هَادُوا حَرِّمُنَا عَلَيْهِمُ طَيِّسْتَ أَحِلْتٌ لَهُمْ وَبِصَدَهِمْ عَن سَيلِ اللهِ كَثِيرًا ﴿ فَا خَلْهِمُ الرِّبَوْا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوُلُ النَّاسِ بِالْبَسْطِلِ . . (113) ﴾

[سورة التساء]

ولأنهم فعلوا كل ذلك يأتي لهم التحريم عقاباً وتأديباً

﴿ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلُّ ذِي ظُفُر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شَحُومَهُمَا إِلاَّ مَا حَمَلَتَ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَسْهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لِلاَ مَا حَمَلَتُ ظَهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَسْهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لِلاَ مَا حَمَلَتُ ظَهُورُهُما أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَسْهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَهُ مَا حَمَلَتُ طَهُورُهُما أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطُ بِعَظُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَسْهُم بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَهُ مَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وأنت حينما تذبح اللبيحة تجد بعضاً من الدهن على الكلى ، ونجد في داخلها ما سسمونه المنديل اللهن وكذلك «ألبة الخروف» ، وحين تقطع الرأس تجد فيها نوحاً من الدهون، وقد حرم الحق عليهم في البقر والغنم شحومهما. وكذلك «كل ذي ظفر محرم كله ، وهناك استثناء في البقر والغنم هو : ﴿ إِلاَ مَا حَمَلَتُ طُهُورُهُما أَو الْحَوَايَا ﴾.

أى أحل لهم ماهو فوق الظهر من الشحم ، وأحل لهم ماحملته الحوايا من الشحوم وقد الحوايا الجمع حوية أو حاوية أو حاوياء وهي ماغوى من الأمعاء أى تجمع واستدار ، وفي الريف تقول المرأة عن قطعة القماش التي تبرمها وتلفها وتعنع منها دائرة مستديرة تضعها على رأسها لتحميه عندما نحمل فوقه الأشياء ؛ تقول: صنعت احواية الوالحواية هناهي الأمعاء الغليظة ، وطولها كذا متر ، وهن حكمة تكوينها الربائية تجدها تلتف على بعضها ، ولذلك اسمها الحوايا »، وحكمة تكوينها الربائية تجدها تلتف على بعضها ، ولذلك اسمها الحوايا »، وهي مانسميه المسبار » وكذلك حلل لهم مااختلط بعظم في القوائم والحنب والرأس والعين ، وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه الألية ، لأن الألية تمسك والرأس والعين ، وكذلك أحل لهم شحما اختلط بعظم منه الألية ، لأن الألية تمسك بعضجت اللنب ، أي أصله ، وهو الجوزي في أصل اللنب عند رأس العصموس.

وليس هذا التحريم تعديًا عليهم ، أو تعنتاً في معاملتهم ، يل الأنهم بَغُوا ، والباغي يجب أن يأخذ حظه من الجزاء ؛ حنى يفكر ماذا يحقق له البغي من النفع ، وماذا يعنع عنه من النفع أيضاً ، وحين يفارن بين الاثنين قد يعدل عن يغيه ، وهم قد صدوا عن سبيل الله ، وأخذوا ربا لينموا أموالهم وأكلوا أموال الناس بالباطل ، لذلك حرم عليهم الحق بعض الحلال . وسبحانه صادق في كل بلاغ عنه ، ونعرف بذلك أن علة التحريم لبعض الحلال كانت بسبب ظلمهم وما بدر منهم من المعاضى فكان التحريم عقوبة لهم .

ويقول الحق سبحانه بعد ذلك :

## ﴿ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُكُمْ ذُو رَحْمَةِ وَاسِعَةِ وَلَا يُكُرُدُ بَأَشْتُهُ عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ فَا لَكُمْ الْمُعْرِمِينَ ﴾

وكان مفتضى أنهم يكلبونك فيما أخبرت به عن الله ، أن يعجل الله لهم بالعداب ؛ تكن الحق لم يعجل لهم بالعداب الله ذورحمة واسعة .

﴿ فَقُلْ رَبُّكُمْ فُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ ﴾

(من الآية ١٤٧ سورة الأنعام)

ولكن إياكم أن تطمعوا في الرحمة الدائمة ؛ إنها رحمة تأجيل فقط. ولن يفوتكم عذابه ، وهنا يحننهم أيضاً فيقول سبحانه : « ربكم دو رحمة واسعة ، وكانه يقول لهم : راجعوا أنفسكم واستحوا من الله ولا يغرنكم أنه ربّ ، خلق من عَدَم وأمدٌ من عُدّم ، وتولّى التربية ، لكنه لن يرد ويمنع بأسه وعذابه عن القوم المجرمين منكم .

ويقول سبحانه من بعد ذلك :